

## المكتبة الخضاء للأطفال

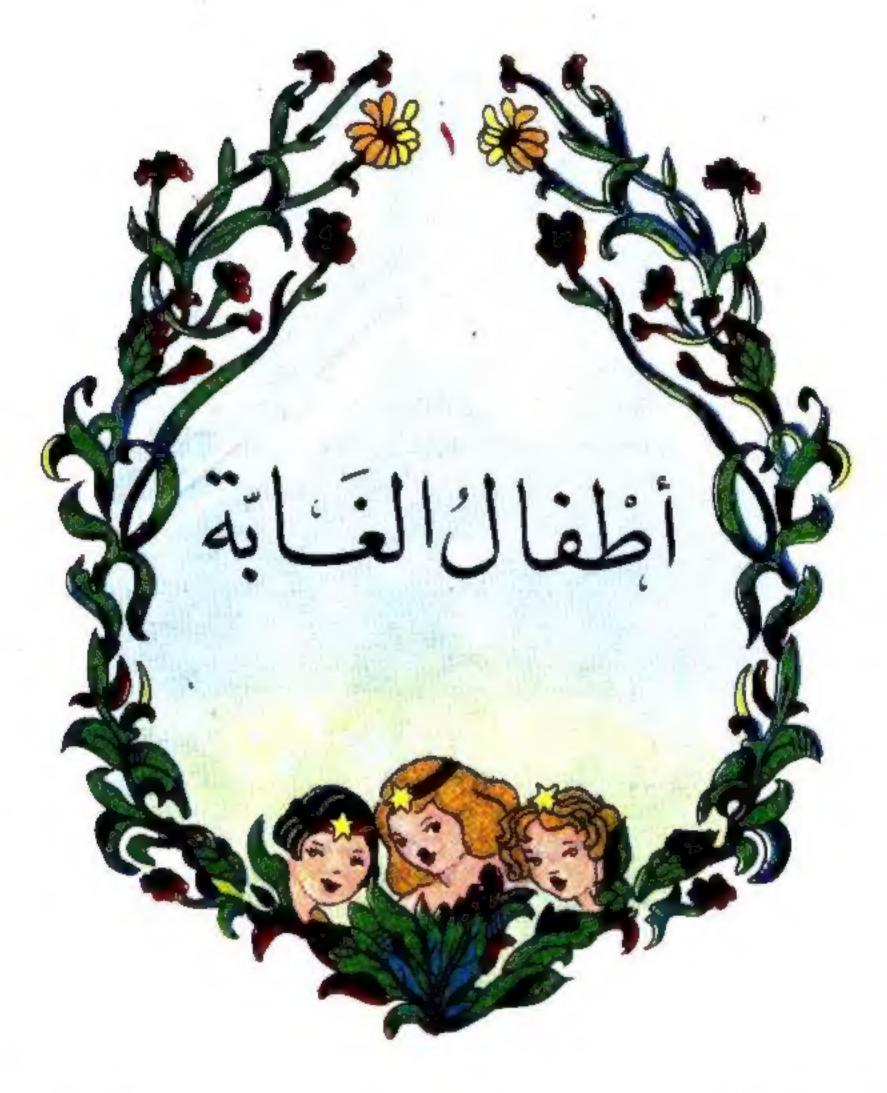

الطبع ة العاشرة

بدار عطبة الإبراشي



كَانَ لِأَحَدِ ٱلْمُلُوكِ ٱلْقُدُمَاءِ أُخْتُ تَعِيشُ مَعَهُ فِي قَصْرِهِ ، بَعْدَ أَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَتَرَكَتْ لَهُ مِنَ ٱلْأَوْلَادِ ثَلاَثَةً ، أَمِيرَيْنِ وَأَمِيرَةً ، أَنْ مَاتَتْ زَوْجَتُهُ ، وَتَرَكَتْ لَهُ مِنَ ٱلْأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَقَدِ ٱزْدَادَ حُبُ ٱللَّكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالدَهِمُ ٱلْلِكَةِ ، وَقَدَ اَزْدَادَ حُبُ ٱللَّكِ لِأَوْلَادِهِ ، بَعْدَ وَفَاةِ وَالدَهِمُ ٱللَّكِةِ ، وَأَحَبَّهُمْ حُبًّا كَثِيرًا ، لِيعُوضَهُمْ مَا فَقَدُوهُ مِنْ عَظْفِ أُمِّهِمْ وَحُبِّهَا لَهُمْ ، وَتَعْرَلُهُ فِيهِمْ كُلَّمَا حَضَرَ ، وَيُفَكِّرُ فِيهِمْ كُلَّمَا وَقَلَامُ مَنْ عَلْقِ أَمِيمَ اللَّهُمْ كُلَّمَا حَضَرَ ، وَيُفَكِرُ فِيهِمْ كُلَّمَا وَتَعْلَامُ فَي مِنْ عَلْكُمْ فِيهِمْ كُلَّمَا حَضَرَ ، وَيُفَكِرُ فِيهِمْ كُلَّمَا وَخَلَ ، وَيُومِي بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ وَخَلَ ، وَيُومِي بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ وَخَلَ ، وَيُومِي بِهِمْ كُلَّمَا خَرَجَ ، وَيَطْلَبُهُمْ كُلَّمَا جَلَسَ لِتَنَاوُلِ



طَعَامِ ٱلْإِفْطَارِ أَوِ ٱلْغَدَاءِ أَوِ ٱلْعَدَاءِ أَوِ ٱلْعَشَاءِ. الشَّايِ أَوِ ٱلْعَشَاءِ. فَغَارَتْ عَمَّتُهُمْ مِنْ شِدَّةِ مَحَبَّةِ أَخِيهَا لِأَوْلَادِهِ ، مَحَبَّةِ أَخِيهَا لِلأَوْلادِهِ ، وَصَمَّمَتْ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَسَيْلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِإِبْعَادِهِمْ عَنْ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِإِبْعَادِهِمْ عَنْ وَسِيلَةٍ مُمْكِنَةٍ لِإِبْعَادِهِمْ عَنْ

أَبِيهِمْ وَالتَّخَلُّصِ مِنْهُمْ .

وَفِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ كَانَ ٱلْأَمِيرَانِ يَلْعَبَانِ مِّعَ أُخْتِهِمَا ٱلْأَمِيرَةِ فِي حَدَائِقِ ٱلقَصْرِ بَعْدَ خُرُوجِ ٱللَّلِكِ ، فَشَوَّقَتْهُمْ عَمَّتُهُمْ وَحَبَّبَتْ فِي حَدَائِقِ ٱلقَصْرِ بَعْدَ خُرُوجِ ٱللَّلِكِ ، فَشَوَّقَتْهُمْ عَمَّتُهُمْ وَحَبَّبَتْ إِلَيْهِمْ ٱلذَّهَابَ مَعَهَا إِلَى ٱلْغَابَةِ لِلَّعِبِ فِيهَا ، وَوَعَدَتْهُمْ أَنْ تُرِيَهُمْ إِلَى الْغَابَةِ لِلَّعِبِ فِيهَا ، وَوَعَدَتْهُمْ أَنْ تُرِيَهُمْ أَنْ تُرِيهُمْ أَنْ تُرِيهُمْ أَنْ تُرِيهُمْ أَنْ تُرِيهُمْ أَنْ تُرِيهُمْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَمْتُهُمْ ، وَأَلْعَابًا لَذِيذَةً سَارَّةً تَحْتَ ٱلْأَشْجَارِ هُنَاكَ. فَصَدَقَ ٱلْأَمْمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا فَصَدَّقَ ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ مَا قَالَتْهُ عَمَّتُهُمْ ، وَلَمْ يَعْرِفُوا



وَقَدْ شَعَرَ ٱلْأَطْفَالُ بِسُرُورٍ كَثِيرٍ عِنْدَ مَا خَرَجُوا مَعَ عَمَّتِهِمْ لِهَذِهِ الرِّحْلَةِ . وَأَخَذُوا يَمْشُونَ مَعَهَا فِي ٱلْغَابَةِ حَتَى وَصَلُوا إِلَى وَسَطِهَا ، وَأَخَسَوا بِالتَّعَبِ ٱلشَّدِيدِ ، وَظَهَرَتْ عَلاَمَاتُهُ فِي مِشْيَتِهِمْ ، وَعَلَى وَجُوهِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ ٱلرَّحْلَةِ ٱلطَّوِيلَةِ ٱلمَتْعِبَةِ ٱلنِّنِي لَمْ يُجُرِّبُوهَا مِنْ قَبْلُ . وَجُوهِهِمْ بَعْدَ هَذِهِ ٱلرِّحْلَةِ ٱلطَّوِيلَةِ ٱلمَتْعِبَةِ ٱلنِّنِي لَمْ يُجُرِّبُوهَا مِنْ قَبْلُ . وَلَمَ اللَّهُ مَعْرَتِ ٱلْعُمَّةُ بِشِدَّةِ تَعْبِهِمْ ، قَالَتْ لَهُمْ : نَامُوا هُنَا تَحْتَ هَذِهِ وَلَنَّ جَرَةٍ حَتَى تَحْضُرَ ٱلْحُورِيَّاتُ لِتَلْعَبَ أَمَامَكُمُ أَلْعَابًا لَمْ تَرَوْهَا ، ٱلشَّجَرَةِ حَتَى تَحْضُرَ ٱلْحُورِيَّاتُ لِتَلْعَبَ أَمَامَكُمُ أَلْعَابًا لَمْ تَرَوْهَا ، وَسَتَجِدُونَ فِي مُشَاهَدَتِهَا كُلَّ لَذَةٍ وَسُرُورٍ .

قَصَدَّقَ ٱلْأَطْفَالُ مَا قَالَتُهُ عَمَّيُهُمْ، وَأَطَاعُوا أَمْرَهَا، وَٱسْتَمَعُوا إِلَى كَلَامِهَا، وَنَامُوا جَمِيعًا تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فِي ٱلْغَابَةِ، لِشِدَّةِ تَعَبِهِمْ كَلَامِهَا، وَنَامُوا جَمِيعًا تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فِي ٱلْغَابَةِ، لِشِدَّةِ تَعَبِهِمْ مِنْ طُولِ ٱلرِّحْلَةِ وَكَثْرَةِ ٱلشَّيْ . وَظَنَّوُا أَنَّ عَمَّتَهُمْ سَتَجْلِسُ



بِجانِبهِمْ لِتحرّسهمْ وهم نائِمون . وَبَعْدَ أَنْ نَامَ ٱلْأَطْفَالُ ، وَتَأْكَدَتِ ٱلْعَمَّةُ مِنْ نَوْمِهِمْ ، تَرَكَتْهُمْ وَحُدَهُمْ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَائِمِينَ ، حَتَى تَأْتِى ٱلْخِيَوَانَاتُ ٱلمُفْتَرِسَةُ بِالْغَابَةِ لِحَدَهُمْ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَائِمِينَ ، حَتَى تَأْتِى ٱلْخِيَوَانَاتُ ٱلمُفْتَرِسَةُ بِالْغَابَةِ لِتَقْتَلُهُمْ ، لِأَنهَمُ صِغَارٌ لا يَسْتَطِيعُونَ ٱلدِّفَاعَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَيْسَ لِتَقْتَلُهُمْ ، لِأَنهَمُ مِعَارٌ لا يَسْتَطِيعُونَ ٱلدِّفَاعَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَنْ يَحْرُسُهُمْ .

وَرَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشُّرِّيرَةُ وَحْدَهَا إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِيَ مَسْرُورَةً ،



وَلَمْ يَشْعُرُ بِهَا أَحَدُ عِنْدَ رُجُوعِهَا ، وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ حِينَمَا أَخَذَتِ وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ حِينَمَا أَخَذَتِ وَلَمْ يَرَهَا أَحَدُ خِينَمَا أَخَذَتِ مِهُمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ . الْأَطْفَالَ ٱلْمُنَاكِينَ وَخَرَجَتْ بِهِمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ .

فَلَمَّا أَتَى مَوْعِدُ ٱلْغَدَاءِ، حَضَرَ ٱللَّكُ، وَلَمْ يَحْضُرِ ٱلْأَطْفَالُ مِنَ ٱلْخَدِيقَةِ لِتَنَاوُلِ ٱلطَّعَامِ مَعَ أَبِيهِمْ كَٱلْعَادَةِ، فَأَخَذَ ٱلْخُدَمُ يَبْحَثُونَ عَنْهُمْ فَلَمْ يَجِدُوهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتَشَرَ ٱلْحُرَّسُ لَلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتَشَرَ ٱلْحُرَّسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي أَيِّ مَكَانٍ بِٱلْقَصْرِ أَوِ ٱلْحَدِيقَةِ. وَٱنْتَشَرَ ٱلْحُرَّسُ لِلْبَحْثِ عَنْهُمْ فِي ٱلْدِينَةِ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا مِنْهُمْ.

حَزِنَ ٱللَّكِ حُزْنًا شَدِيدًا لِغِيَابِ أَوْلادِهِ ٱلثَّلاثَةِ ، أَوْلادِهِ ٱلْأَعِزَّاءِ ،



وَلَكِنْ كَيْفَ يَصْبِرُ ، وَقَدِ



كُلُّ هَذَا حَدَثَ ، وَلَمْ تَذْكُو أُخْتُ اللَّكِ الشِّرِّيرَةُ شَيْئًا عَنِ اللَّكِ الشِّرِّيرَةُ شَيْئًا عَنِ الْخُيلَةِ الثِّرِيَاءِ ، وَٱلجُرِيمَةِ الْخُيلَةِ النِّيرِيَاءِ ، وَٱلجُرِيمَةِ اللَّيْ الْمُؤْمِنَةِ النَّيْنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِ الْمُؤْمِنِينَ النَّالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

الَّتِي اَرْتَكَبَتْهَا . الَّتِي اَرْتَكَبَتْهَا . -- و - أَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ



ٱلْمَسَاكِينُ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ، وَتَرَكَنْهُمْ عَمَّتُهُمُ ٱلْقَاسِيَةُ ٱلْقَلْبِ، لَمْ يَنْسَهُمُ ٱلْقَاسِيةُ ٱلْقَلْبِ، لَمْ يَنْسَهُمُ ٱللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَا ثَامِنَ ٱلحُوْرِ يَّاتِ لِحِرَاسَتِهِمْ، وَٱلْعِنَايَةِ بِأُمُورِهِمْ، فَدُرْنَ حَوْلَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلنِّي نَامَ ٱلْأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ تَحْتَهَا ، بِأَمُورِهِمْ، فَدُرْنَ حَوْلَ ٱلشَّجَرَةِ ٱلنِّي نَامَ ٱلْأُمِيرَانِ وَٱلْأَمْمِيرَةُ تَحْتَهَا ، ثُمُ قَالَتِ ٱلحُورِيَّةُ ٱلْأُولِى ، مَا أَجْمَلَ هَوُلَاءِ ٱلْأَطْفَالَ ! إِنَّ عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمْ فَولَاءِ ٱلْأَطْفَالَ ! إِنَّ عِنْدَ كُلِّ مِنْهُمْ فَولَاءِ ٱلنَّوْمُ أَمْرَاءُ وَأَبْنَاهُ مَلُولِكٍ . هَيَّا بِنَا كُنْ نَحْضِرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّةً يَفْرَحُ بِهَا بَعْدَ أَنْ مَلُولِكٍ . هَيَّا بِنَا كُنْ نَحْضِرَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّةً يَفْرَحُ بِهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱلنَّوْمِ .

وَقَالَتِ ٱلثَّانِيَةُ ؛ إِنَّهُمْ ثَلاَثَةُ أَطْفَالٍ ، وَهَدِيَّةٌ وَاحِدَةٌ لَا تَكْفِيهِمْ . وَهَنِ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُحْضِرَ لَهُمْ ثَلاَثَ هَدَايَا ، لِيَتَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّة . وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُحْضِرَ لَهُمْ ثَلاثَ هَدَايَا ، لِيتَكُونَ لِكُلِّ مِنْهُمْ هَدِيَّة . وَمَنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُحْرَكُوا وَمِنَ ٱلْوَاجِبِ أَنْ نُتُرَكُوا وَقَالَتِ ٱلثَّالِثَةُ ؛ إِنَّهُمْ أَطْفَالُ صِغَارُ ، وَلَا يَصِحُ أَنْ يُتْرَكُوا وَحْدَهُمْ فِي الْفَالِ صِغَارُ ، وَلا يَصِحُ أَنْ يُتْرَكُوا وَحْدَهُمْ فِي الْفَالِ صِغَارُ ، وَلا يَصِحُ أَنْ يُتْرَكُوا وَحْدَهُمْ فِي الْفَالِ صِغَارُ ، وَلا يَصِحُ أَنْ يُتُركُوا وَحْدَهُمْ فِي الْفَالِ مِنْ يَحْرُسُهُمْ .

قَالَتِ ٱلحُورِيَّةُ ٱلْأُولَى: سَأَهُدِى إِلَيْهِمْ غَزَالَةً تَحْرُسُهُمْ وَهُمْ نِيَامُ لَيْلاً، وَتَخْدُمُهُمْ نَهَارًا، وَتَهْتَمُ بِأُمُورِهِمْ.



وَقَالَتِ ٱلثَّانِيةُ : سَأَهْدِى إِلَيْهِمْ كِيسًا ثَمِينًا مِنَ ٱلنَّقُودِ ، يُمْكِنهُمْ أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ طُولَ ٱلْحَيَّاةِ أَيَّ مِقْدَارٍ يُرِيدُونَ ، وَلاَ تَفْرَغُ مِنْهُ ٱلنَّقُودُ .

وَقَالَتِ الشَّالِثَةُ : سَأَهُ دِى إِلَى الْفَتَاةِ الصَّغِيرَةِ خَاتَمًا ثَمِينًا يَخْفَظُهَا وَيَخْفَظُ أَخَوَيْهَا مِنَ الْخَطِّرِ . وَلَنْ يَمَسَّهُمْ سُوءً مَا دَامَ هَذَا الْخَاتَمُ بِإِصْبَعِهَا .

وَبَعْدَ هَذِهِ ٱلمُشَاوَرَةِ وَٱلمُحَادَثَةِ ذَهَبَتِ
الْخُورِيَّاتُ ٱلثَّلَاثُ إِلَى يَيْتِهِنَّ ؛ لِتُحْضِرَ
كُلُّ مِنْهُنَّ هَدِيَّتَهَا . وَحِينَمَا ٱسْتَيْقَظَ
كُلُّ مِنْهُنَّ هَدِيَّتَهَا . وَحِينَمَا ٱسْتَيْقَظَ
الْأَطْفَالُ مِنْ نَوْمِهِمْ وَجَدُوا بِجَانِبِهِمْ
غَزَالَةً هَادِئَةً وَدِيْعَةً ، جَمِيلَةً ٱلصُّورَةِ ،





## فحكت لهم الغزالة ما حدث

مُحَمِدُوا الله . وَاسْتَمَرَتِ الْغَزَالَة تَخْدُمُهُمْ بَهَارًا ، وَتَحْرُسُهُمْ لَيْلاً حَتَى لا يَقْرُبَ مِنْهُمْ عَدُو ، وَلا يَمَسَّهُمْ



أَحَدُ بِسُوءٍ . وَقَدْ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ ٱلْحُورِيَّةُ ٱلثَّانِيَةُ كِيسًا ثَمِينًا لِاَيْقَاقِ ٱلصَّغِيرَةِ . لاَ يَفْرَغُ مِنَ ٱلنَّقُودِ . وَأَرْسَلَتِ ٱلثَّالِثَةُ خَاتَمًا غَالِيًا لِلْفَتَاةِ ٱلصَّغِيرَةِ . عَاشَ ٱلْأُمَرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ بَيْنَ أَحْضَانِ ٱلطَّبِيعَةِ ، مَعِيشَةً حُرَّةً فِي عَاشَ ٱلْأُمَرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ بَيْنَ أَحْضَانِ ٱلطَّبِيعَةِ ، مَعِيشَةً حُرَّةً فِي الْهَوَاءِ ٱلطَّلْقِ ، تَحْتَ ٱلشَّجِرِ فِي ٱلْغَابَةِ . وَقَدْ بَنُوا لَهُمْ مِظَلَّةً تَحْفَظُهُمْ اللَّهَ الطَّلْقِ ، تَحْتَ ٱلشَّجِرِ فِي ٱلْغَابَةِ . وَقَدْ بَنُوا لَهُمْ مِظَلَّةً تَحْفَظُهُمْ

مِنَ ٱلْطَرِ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنَ ٱلْعَاصِفَةِ، وَتَحْفَظُهُمْ مِنْ حَرَارَةِ ٱلشَّمْسِ. فَكَبِرَتْ أَجْسَامُهُمْ، وَكَبرُوا بَعْدَ أَنْ كَانُوا صِغَارًا.

وَمَكَثُوا أَرْبَعَ سَنَوَاتٍ فِي ٱلْغَابَةِ حَتَى أَصْبَحَتْ سِنَّ ٱلْأَمِيرِ ٱلْكَبِيرِ سِتَّ عَشْرَةَ سَنَةً ، وَسِنُ ٱلصَّغِيرِ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةً ، وَسِنُ ٱلْأَمِيرَةِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً .

وَحِينَمَا كَبِرُوا قَالَتْ لَهُمُ ٱلْغَزَالَةُ فِي يَوْمٍ مِنَ ٱلْأَيَّامِ: لَقَدْ كَبِرْتُمُ ٱلْآنَ، وَلاَ يُمْكِنَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا هُنَا أَكْثَرَ مِمَّا عِشْتُمْ. وَإِنِيِّ كَبِرْتُمُ ٱلْآنَ، وَلاَ يُمْكِنَكُمْ أَنْ تَعِيشُوا هُنَا أَكْثَرَ مِمَّا عِشْتُمْ. وَإِنِيِّ أَنْ تَعْشُونَ فِيهِ، أَنْ تَدْهَبُوا وَتَبْحَثُوا عَنْ مَنْزِلٍ صِحِّيٍّ تَعِيشُونَ فِيهِ، أَنْ تَدْهَبُوا وَتَبْحَثُوا عَنْ مَنْزِلٍ صِحِّيٍّ تَعِيشُونَ فِيهِ، وَتُعَيْمُونَ بِهِ كُمَا يَعِيشُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْدُننِ، وَلاَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا وَتَقِيمُونَ بِهِ كُمَا يَعِيشُ ٱلنَّاسُ فِي ٱلْدُننِ، وَلاَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا النَّاسُ فِي ٱلْدُننِ، وَلاَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا النَّاسُ فِي ٱلْدُننِ، وَلاَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَخْتَارُوا هَذَا اللَّهُ لَيْ مَنْ قَصْرِ ٱللَّهِكِ .

فَسَمِعَ ٱلْأُمَرَاءُ ٱلثَّلَاثَةُ نَصِيحَةً ٱلغُزَالَةِ ، وَتَأَلَّوُا كُلَّ ٱلْأَلْمِ الْفَارَقَيْهَا ، وَشَكَرُوا لَهَا كَثِيرًا مَا قَامَتْ بِهِ نَحْوَهُمْ مِنَ ٱلْخُدْمَةِ لِلْفَارَقَيْهَا ، وَشَكَرُوا لَهَا كَثِيرًا مَا قَامَتْ بِهِ نَحْوَهُمْ مِنَ ٱلْخُدْمَةِ وَٱلْعَلْفِ ، وَٱلْعِنَايَةِ وَٱلْحُرَاسَةِ لَيْلاً وَنَهَارًا ، وَتَأَلَّوُا لِلاَنْتِهَاءِ حَيَاتِهِم



ٱلحُرَّةِ ٱلطَّبِيعَةِ فِي ٱلْغَابَةِ، وَقَدْ تَعَوَّدُوا حُبَّ ٱلطَّبِيعَةِ وَجَمَالَهَا، وَهَوَاءَهَا الْجُمِيلَ وَسَمَاءَهَا الصَّافِيةَ، وَبَعْدَهَا عَنِ ٱلضَّوضَاءِ.
وَقَدْ وَدَّعَتْهُمُ ٱلْغَزَالَةُ وَوَدَّعُوهَا وَٱلدُّمُوعُ فِي أَعْينُهِمْ، وَسَارَتْ مَعَهُمْ وَقَدْ وَدَّعَتْهُمُ ٱلْغَزَالَةُ وَوَدَّعُوهَا وَٱلدُّمُوعُ فِي أَعْينُهِمْ، وَسَارَتْ مَعَهُمْ حَتَى خَرَجُوا مِنَ ٱلْغَابَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱللَّذِينَةِ، مَدِينَة أَبِيهِمْ، وَهِي حَتَى خَرَجُوا مِنَ ٱلْغَابَةِ، وَذَهَبُوا إِلَى ٱللَّذِينَةِ، مَدِينَة أَبِيهِمْ، وَهِي عَاصِمَةُ مُلْكِهِ، وَقَدِ ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُنفَذُوا ٱلنَّصِيحَة ، فَاشْتَرَوْا عَامِيمَةُ مُلْكِهِ، وَقَدِ ٱسْتَطَاعُوا أَنْ يُنفَذُوا ٱلنَّصِيحَة ، فَاشْتَرَوْا مَنْ لِلَّا جَمِيلًا ، لَهُ حَدِيقَة جَمِيلَة ، تَقَعُ نَوَافِذُهُ أَمَامَ ٱلْقَصْدِ . مَنْزِلاً جَمِيلاً ، لَهُ حَدِيقَة جَمِيلَة ، تَقَعُ نَوَافِذُهُ أَمَامَ ٱلْقَصْدِ .

وَآشَتَرَوْا لَهُ أَحْسَنَ ٱلْأَثَاثِ ، وَلَا عَجَبَ ؛ فَعِنْدَهُمْ كِيسُ لَا تَنْهَى مِنْهُ ٱلنَّقُودُ ، مَهْمَا لَا تَنْهَى مِنْهُ ٱلنَّقُودُ ، مَهْمَا يُشْقِرُوا، وَمَهْمَا يُشْتَرُوا، وَمَهْمَا يَشْتَرُوا، وَمَهْمَا مِنْ الْمُعْدَادِ مَا أَذَادُوا أَيِّ مِقْدَادٍ مِنَ ٱلْمُالِ وَجَدُوهُ فِي هَلْذَا مِنَ ٱلْمُكِيسِ ٱلْعَجِيبِ.





وَصَمَّمَتْ فِي نَفْسِهَا عَلَى أَنْ تَبْحَثَ عَنْ حِيلَةٍ لِتَتَخَلَّصَ إِهَا مِنْهُمْ ، وَتُحَاوِلَ هَذِهِ ٱلْجُيلَةَ مَرَّةً أُخْرَى . وَأَخَذَتُ وَقُدُ هَذُا ٱلنَّزِلَ حَتَى خَرَجَ ٱلْأُمِيرَانِ مِنْهُ ، وَتَرَكَا ٱلْأَمِيرَةَ وَحُدَهَا .

قَانَتُهَزَتِ الْعَمَّةُ الْفُرْصَةَ، لِتَزُورَ الْأَمِيرَةَ وَهِي وَحْدَهَا، وَتَعْمَلَ عَلَا الْعَرَى كَى تَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ جَمِيعًا.

فَذَهَبَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشِّرِيرَةُ لِتَزُورَ ٱلأَمِيرَةَ، وَتَحَدَّثَتْ مَعَهَا، وَرَحَّبَتْ بِهَا، وَهَنَّأَتُهَا بِٱلْنُزْلِ ٱلْجِدِيدِ، وَأَظْهَرَتْ لَهَا رَغْبَتُهَا ٱلشَّدِيدَةَ فِي صَدَاقَتِهَا. وَأَخَذَتِ ٱلْعَمَّةُ تَتَحَدَّثُ مَعَ آبنةِ أَخِيهَا مُدَّةً قَصِيرَةً ، وَلَمْ تَعْرِفُ ٱلأُمِيرَةُ أَنَّ هَٰذِهِ عَمَّتُهَا ٱلشُّرِّيرَةُ، ثُمَّ قَالَتْ لَهَا ٱلْعَمَّةُ؛ إِنَّ فِي ٱلْقَصْرِ ٱلقَريبِ مِنْكُمْ كَثِيرًا مِنَ ٱلْحُفَلَاتِ، وَسَأَدْعُوكِ أَنْتِ وَأَخَوَيْكِ إِلَى هٰذِهِ ٱلْحَفَلَاتِ. وَإِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَكُونِي أَجْمَلَ فَتَاةٍ فِي ٱلْحَفْلِ فَاشْرَبِي قَلِيلًا مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَاةِ ؛ حَتَى يُعجَبَ بِكِ كُلُّ مَنْ رَآكِ. هَلْ تُحِبِّينَ أَنْ تَكُونِي أَجْمَلَ فَتَأَةٍ ؟

َ فَأَجَابَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلصَّغِيرَةُ: نَعَمَ ، أُحِبُ أَنْ أَكُونَ أَجْمَلَ فَتَاةٍ ، وَلَكِنْ أَبِدُ مَاءَ ٱلْخُيَاةِ ؟ أَنْ أَكُونَ أَجْمَلَ فَتَاةٍ ؟ أَنْ أَجِدُ مَاءَ ٱلْخُيَاةِ ؟

فَأَجَابَتِ ٱلْعَمَّةُ ٱلشِّرِّيرَةُ ؛ إِنِّي لَا أَعْرِفُ أَيْنَ مَاءُ ٱلْخُيَاةِ ، وَلَكِنْ عَامَا الْعَمَّة حِينَمَا يَرْجِعُ أَخَوَاكِ مِنَ ٱلْخَارِجِ ٱطْلُبِي مِنْهُمَا أَنْ يَذَهَبَا وَيَبْحَثَا عَنْهُ حَيْ يَجِدَاهُ . ثُمُّ رَجَعَتِ ٱلْعَمَّةُ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَهِى مَسْرُورَةٌ ، لِأَنَّ نَفْسَهَا الشَّرِّيرَةَ قَدْ دَبَرَتْ حِيلَةً أُخْرَى لِلتَّخَلُصِ مِنْ أَوْلاَدِ أَخِيهَا ، مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ فَعَلُوهُ ، أَوْ خَطَإٍ ٱرْتَكَبُوهُ .

وَحِينَمَا رَجَعَ ٱلْأَمِيرَانِ إِلَى ٱلبَيْتِ قَبْلَ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ أَخْبَرَتُهُمَا أُخْتُهُمَا بِأَنْ ٱلْأَمِيرَةَ زَارَتُهَا ، وَنَصَحَتْ لَهَا بِأَنْ تَشْرَبَ مَاءَ ٱلْحُيَاةِ ، أَخْتُهُمَا بِأَنْ ٱللَّمِيرَةَ زَارَتُهَا ، وَنَصَحَتْ لَهَا بِأَنْ تَشْرَبَ مَاءَ ٱلْحُيَاةِ ، أَخْتُهُمَا يَأْنُ اللَّهِ بِٱلْقُصْرِ ، وَأَظْهَرَتْ لَهُمَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَجِدَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ٱللَّهِ لِللَّهِ بِٱلْقُصْرِ ، وَأَظْهَرَتْ لَهُمَا رَغْبَتَهَا فِي أَنْ تَجِدَ شَيْئًا مِنْ هَذَا ٱللَّهِ لِتَشْرَبَهُ .

كَانَ ٱلْأَخُ ٱلْأَكْرُ مُحِبًّا لِأُخْتِهِ ٱلصَّغِيرَةِ ، فَقَالَ لَهَا : سَأَبْحَثُ لَكِ عَنْ هَذَا ٱلْمَاءِ حَتَى أَجِدَهُ وَأُخْضِرَهُ لَكِ . فَلَا تُفَكِّرِى فِي لَكِ عَنْ هَذَا ٱلْمَاءِ حَتَى أَجِدَهُ وَأُخْضِرَهُ لَكِ . فَلَا تُفَكِّرِى فِي شَدْء مُطْلَقًا .

وَفِي صَبَاحِ ٱلْيَوْمِ ٱلنَّالِي خَرَجَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكَبِيرُ ؛ لِيَبْحَثَ لِأُخْتِهِ عَنْ مَاءِ ٱلْحُيَّاةِ . وَلَمْ يَعْلَمْ أَيْنَ هَذَا ٱلْمَاءُ ، وَلَمْ يَعْرِفِ ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يَتَّجِهُ إِلَيْهِ أَوْ يَسِيرُ فِيهِ ، وَلِذَلِكَ سَارَ فِي طَرِيقِهِ حَائِرًا ؛ لَا يَقْصِدُ



جِهَةً مُعَيَّنَةً . وَاسْتَمَرَّ سَائِرًا حَتَّى قَابَلَ شَيْخًا صَالِحًا مِنْ رِجَالِ ٱلدِّينِ ؛ فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا ٱلأَبُ ٱلْكِرِيمُ ؛ أَرْجُو أَنْ تَدُلِّنِي عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي بِهِ أَسْتَطِيعُ ٱلْحُصُولَ عَلَى قَلِيلِ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ. فَأَجَابَهُ ٱلشَّيْخُ ٱلصَّالِحُ: يَا بُنَّ هَذَا هُوَ ٱلطِّرِيقُ ٱلمُوصَّلُ؛ وَلَكِنيِّ أَخَافُ عَلَيْكَ ٱلمُوْتَ إِذَا سِرْتَ فِيهِ. وَأَنْصَحُ لَكَ أَلاَّ تَسِيرَ فِي هَذَا الطّريق، وَأَنْ تَرْجِعَ مِنْ حَيْثُ أَتَيْتَ؛ حَتَى لاَ يُصِيبَكَ ضَرَرٌ أَوْ أَذًى . فَشَكَرَ لَهُ نَصِيحَتُهُ ؛ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْتَمِعْ إِلَيْهَا ؛ وَلَمْ يَعْمَلْ بَهَا ؛ لِأَنَّهُ يَكُرَهُ

التردد؛ ويَعِبُ الشَّجَاعَة ؛ حتى التردد؛ ويعب الشَّجاعة؛ حتى التردد؛ ويعب الشَّجاعة؛ حتى يُحقّق طَلَبَ أُختِهِ العّزيزة عَلَيْهِ. وَ أَسْتَمَرَّ فِي ٱلطَّرِيقِ، وَلَمْ يَرْجِعْ؛ حتى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ لِرَجُلِ مُتَعَبِّدٍ آخَرَ يَعْبِدُ ٱللَّهَ ؛ فَسَأَلُهُ وَهُوَ مَارٌ : هَلْ أَنَا سَائِرٌ يَا سَيِّدِي



فِي ٱلطَّرِيقِ ٱلصَّحِيحِ إِلَى مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ ؟ فَأَجَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: نَعَمْ، هَذَا هُوَ ٱلطَّرِيقُ ٱلمُوصِّلُ. سِرْ فِيهِ إِلَى بِهَايَتِهِ ؛ ثُمَّ أَصْعَدْ فِي ذَلِكَ ٱلجُبَلِ ٱلَّذِي تَرَاهُ عَلَى بُعْدٍ . وَحِينَمَا تَصِلُ إِلَى قِمَّةِ ٱلْجَبَلِ سَتَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةُ وَ رِجَالٍ كِبَارِ ٱلأَجْسَامِ ، وَسُيُوفَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ ، وَلَكِنْ لَا تَخَفْ ، فَإِنْهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَرُوكَ لِأَنْهُمْ مِنَ ٱلْعُمْيَانِ . وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ تَسِيرَ بَهُدُوءً عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِكَ ؛ حَتَى لَا يَسْمَعَكَ أَحَدُ مِنْهُمْ . وَبَعْدَ أَنْ تَدْخُلَ مِنَ ٱلْبَابِ ٱلْكَبِيرِ ، وَتَنْرُكَ ٱلْحُرَاسَ ، سَتَجِدُ عَيْنًا مِنَ ٱلْمَاءِ يَخْرُجُ مِنْهَا مَاءُ ٱلْحَيَاةِ . فَخُذْ مِنْهُ مَا شِئْتَ . اِسْتَمَرَ ٱلْأَمِيرُ ٱلْكَبِيرُ فِي سَيْرِهِ حَتَّى وَصَلَ إِلَى قِمَّةِ ٱلْجَبِّلِ ، ثُمَّ نَظَرَ فَوَجَدَ بِٱلْقُرْبِ مِنْهُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةً مِنْ رِجَالِ كِبَارِ ٱلْأَجْسَامِ ؛ وَسيوفهم بِأَيْدِيهِمْ ؛ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمُرُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كُلُّ شَجَاعٍ قَوِى ۗ ٱلْقَلْبِ . فَلَمْ يَخَفْ ، وَسَارَ بِشَجَاعَةٍ وَهُدُوءٍ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ، فَلَمْ يَرَوْهُ ، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ ، وَوَصَلَ بِأَمَانٍ . وَسَارَ وَهُوَ مَسْرُورٌ بِهَـذَا ٱلِانْتِصَارِ ، حَتَى وَجَدَ نَفْسَهُ فِي وَسَارَ وَهُوَ مَسْرُورٌ بِهَـذَا ٱلِانْتِصَارِ ، حَتَى وَجَدَ نَفْسَهُ فِي حَدِيقَةٍ جَمَيلَةٍ ، وَفِي وَسَطِهَا عَيْنُ مِنَ ٱلْنَاءِ ، بِهَا فَوَّارَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا ٱلْنَاءُ ، بِهَا فَوَّارَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا ٱلْنَاءُ .

فَقَالَ لِنَفْسِهِ : هٰذَا هُو مَاءُ ٱلْحُيَّاةِ بِلاَ شَكُّ وَمَلاً مِنْهُ زُجَاجَيْنِ

كَبِيرَ تَيْنِ الْمُ مَّرَجَعَ وَمَرَّ بِهُدُوءِ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْكِبَارِ ٱلْأَجْسَام،

فَلَمْ يُحِسُّوا بِهِ اوَلَمْ يَسْمَعُوهُ ، وَأَخَذَ يَجْرِى وَهُو يَبْرُكُ ٱلجُبْلَ لِيَذْهَبَ

إلى أُخْتِهِ ، وَيُقَدِّمَ إلَيْهَا مَا طَلَبَتْهُ مِنْ مَاءِ ٱلْحَيَّاةِ .

فَفَرِحَتْ أُخْتُهُ كَثِيرًا حِينَمَا رَأَتْ أَخَاهًا ، وَهَنَّأَتُهُ مَهْنِئَةً صَادِقَةً فَي رَحْوَعِهِ وَٱنْتَصَاده ، و قَدَّمَ لَقَا مَاءَ ٱلْحَيَاةِ النَّذَى أَخْتَهُ مَنْ مَاءً أَلْكَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْحَالَةُ اللَّهُ ال

فَفْرِحْتُ آحَتُهِ لِبَيْرا حِينُما رَاتُ آخَاهَا ، وَهَنَاتُهُ مَهِنِينُهُ صَادِفَهُ بِرُجُوعِهِ وَٱنْتِصَّارِهِ ، وَقَدَّمَ لَهَا مَاءَ آلحُيَّاةِ ٱلَّذِي أَحْضَرَهُ مَعَهُ فِي بِرُجُوعِهِ وَٱنْتِصَّارِهِ ، وَقَدَّمَ لَهَا مَاءَ ٱلْحَيَّاةِ ٱلَّذِي وَصَفَتُهُ لَهَا عَمَّتُهَا زُجَاجَتِيْنِ ، فَشَرِبَتِ ٱلْأُميرَةُ مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ الذي وَصَفَتُهُ لَهَا عَمَّتُهَا زُجَاجَتِيْنِ ، فَشَرِبَتِ ٱلْأُميرَةُ مِنْ هَذَا ٱلْمَاءِ الذي وَصَفَتُهُ لَهَا عَمَّتُهَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا مُعْمَالُولُ مِنْ اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ اللّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلّهُ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَنْ أَمْ مُنْ أَمْ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَمْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُنْ أَمْ أَلّهُ مُنْ أَلّهُ مُ

وَقَدْ دُعِي ٱلْأَخُوانِ وَأَخْتَهُمَا إِلَى حَفْلٍ بِٱلْقَصْرِ، فَأَجَابُوا ٱلدَّعُوة،





شَدِيدًا حِينَمَا رَأَتِ ٱلْأَمِيرَيْنِ لَا يَزَالَانِ عَلَى قَيْدِ ٱلْحَيَّاةِ.

فَقَدْ دَبَرَتْ لَهُمَا ٱلْحِيلَةَ ٱلثَّانِيَةَ لِلْقَضَاءِ عَلَيْهِمَا ، وَلَكِنَّ ٱللَّهَ جَلَّ فَقَدْ دَبَرَتْ لَهُمَا وَحَفِظُهُمَا مِنْ شَرِّهَا وَحِيلِهَا.

شَأْنُهُ قَدْ حَرَسَهُمَا وَحَفِظُهُمَا مِنْ شَرِّهَا وَحِيلِهَا.

وَقَالَتْ فِي نَفْسِهَا : لَا بُدَّ أَنْ أُحَاوِلَ حِيلَةً جَدِيدَةً ؛ لِلتَّخَلَصِ

مِنْهُمْ جَمِيعًا حَتَّى لَا يُشَارِكَنِي أَحَدُ فِي مَحَبَّةِ أَخِي. وَلِهَذَا ذَهَبَتِ ٱلْعَمَّةُ مَرَّةً أَخْرَى لِتَزُورَ ٱلْأَمِيرَةَ ؛ وَقَالَتْ لَهَا : لَقَدْ سُرِرْتُ كَثِيرًا لِأَنَّكِ ٱسْتَطَعْتِ ٱلْحُصُولَ عَلَى مَاءِ ٱلْخَيَاةِ. وَقَدْ كُنْتِ بِٱلْأَمْسِ فِي ٱلْحَفَالِ أَجْمَلَ فَتَاةٍ . وَلِحُبِيّ لَكِ أَنْصَحُ لَكِ بِأَنْ تَأْكُلِي تُفَاحَةً مِنْ تَفَاحِ ٱلْغِنَاءِ، وَهُو تَفَاحُ مُوسِيقِي أَحْمَرُ؛ حَتَى يَكُونَ صَوْتُكِ أَجْمَلَ صَوْتٍ إِذَا غَنَيْتِ فِي حَفْلِ مِنَ ٱلْخَفَلَاتِ . فَرَغِبَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تُجَرِّبَ تُفَّاحَ ٱلْغِنَاءِ كَمَّا جَرَّبَتْ مَاءَ ٱلْخِيَاةِ ؛ فَسَأَلَتُهَا : وَأَيْنَ أَجِدُ تُفَّاحَ ٱلْغِنَاءِ يَا سَيِّدَتِي ؟ إ

فَأَجَابَتِ الْعَمَّةُ : إِنَّهُ يُزْرَعُ فِي الْخُدِيقَةِ الْسَحُورَةِ الَّتِي حَصَلَ مِنْهَا أَخُوكِ عَلَى مَاءِ الْخُيَاةِ . إِسْأَلِي أَخَويْكِ أَنْ يُخْضِرًا لَكِ تَفَاحَةً مِنْ هَذَا التَّفَّاجِ لِتَأْكُلِيهَا ؛ حَتَى يَكُونَ صَوْتُكِ أَجْمَلَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ فِي الْغِنَاءِ .

فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ: سَأَطُلُبُ مِنْهُمَا ذَلِكَ حِينَمَا يَرْجِعَانِ إِلَى ٱلْمَنْولِ. وَفِي تِلْكَ ٱللَّيْلَةِ حَضَرَ أَخُوهَا ٱلْأَصْغَرُ إِلَى ٱلْبَيْتِ أَوَّلًا. وَجِينَمَا دَخَلَ أَخُوهَا قَالَتْ لَهُ: أَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْسَحُورَةِ لِتُحْضِرَ مِنْهَا تُفَاحَةً مِنْ تُفَاحِ ٱلْغِنَاءِ؛ فَقَدْ قِيلَ لِي إِنَّنِي إِذَا أَكُلْتُ مِنْهَا تَفَاحَةً كَانَ صَوْتِي أَحْسَنَ صَوْتٍ مُوسِيقِيٍّ فِي الْغِنَاءِ. فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْأَصْغَرُ: سَأَذْهَبُ ٱلآنَ، لِإِحْضَارِ مَا تَطْلَبِينَ يَا أَخْتِي ٱلْعَزِيزَةَ. وَوَدَّعَهَا ، وَخَرَجَ وَلَمْ يَنْتَظِرُ إِلَى ٱلصَّبَاحِ . وَسَارَ فِي ٱلطَّرِيقِ، وَكَانَتُ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً، حَتَّى وَصَلَ إِلَى كُوخٍ فِي دَاخِلِ ٱلجُبَلِ يَتَعَبَّدُ فِيهِ أَحَدُ ٱلرِّجَالِ ٱلصَّالِحِينَ ، فَسَأَلَهُ عَنِ ٱلطَّرِيقِ ٱلمُؤْصِّلِ إلى الحديقة المسحورة ، كما سأله أخوه الأكبر مِنْ قبل. فَأَجَابَهُ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: اِسْتَمِرَّ فِي طَرِيقِكِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى ٱلجَّبَلِ،



فَأَصْعَدْ فِيهِ حَتَى تَصِلَ إِلَى قِمَّتِهِ. وَهُنَاكَ تَجِدُ بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَهُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ.

فَسَأَلَهُ ٱلْأَمِيرُ : كَيْفَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَمُو مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَحْرُسُهُ أَنْ أَمُو مِنَ ٱلْبَابِ، إِذَا كَانَ يَحْرُسُهُ أَنْ أَمَّا مِنَ ٱلْبَاعِ ؟ إِنِي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقَاتِلَ أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ فِي أَرْبَعَةً مِنَ ٱلسِّبَاعِ عِي فَى وَقَتِ وَاحِدٍ .

فَأَجَابَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ: إِنَّكَ لَنْ يَحْتَاجَ إِلَى أَنْ تَقَاتِلُهَا وَتُقَاتِلُكَ.

وَلَكِنْ حِينَمَا تَقُرُبُ مِنَ ٱلْبَابِ ٱنْظُرْ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، تَجِدْ مِقَصًّا كَبِيرًا ، فَإِذَا وَجَدْتَ ٱلِفَقَصَّ مَفْتُوحًا فَادْخُلْ وَأَنْتَ مُطْمَئِنَ كُلَّ ٱلِاطْمِئْنَانِ ، لَإِنَّ السِّبَاعَ لَنْ تَهْجُمَ عَلَيْكَ ، وَلَنْ تَضُرَّكَ بِأَى ضَرَرٍ . لِأَنَّ ٱلسِّبَاعَ لَنْ تَهْجُمَ عَلَيْكَ ، وَلَنْ تَضُرَّكَ بِأَى ضَرَرٍ . وَلِأَنْ السِّبَاعَ لَنْ تَهْجُمَ عَلَيْكَ ، وَلَنْ تَخُولُونْ بِنَفْسِكَ ، وَلاَ تَقْرُبْ مِنَ وَإِذَا وَجَدْتَ ٱلْقُصَّ مُقْفَلًا، فَلاَ تُخَاطِنْ بِنَفْسِكَ ، وَلاَ تَقْرُبْ مِنَ الْبَابِ لِئَلاَ تُمَزِّقُكَ ٱلسِّبَاعُ ، وَتُقَطِّعَكَ ٱلْأُسُودُ قِطْعَةً قِطْعَةً قَبْلَ أَنْ الْبَابِ لِئَلاً تُمَزِّقِكَ ٱلسِّبَاعُ ، وَتُقَطِّعَكَ ٱلْأُسُودُ قِطْعَةً قِطْعَةً قَبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَى ٱلْبَابِ لِئَلاً اللّهَ اللّهِ إِلَى ٱلْبَابِ .

وَحِينَمَا تَدْخُلُ ٱلْحُدِيقَةَ ٱلْسَحُورَةَ تَذَكَّرُ دَائِمًا أَلَّاتُكُلِّمَ أَحَدًا، وَحِينَمَا تَدْخُلُ ٱلْحُدِيقَةَ ٱلْسَحُورَةَ تَذَكَّرُ دَائِمًا أَلَّاتُكُلِّمَ أَحَدًا، وَأَلَّا تُجِيبَ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، سَوَاءُ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا. وَأَلَّا تَجِيبَ عَنْ سُؤَالِ أَحَدٍ، سَوَاءُ أَكَانَ إِنْسَانًا أَمْ حَيَوَانًا أَمْ طَائِرًا. وَأَحْذَرْ أَنْ تَنْسَى هَذِهِ ٱلنّصِيحَة .

شَكَرَ ٱلْأَمِيرُ ٱلصَّغِيرُ لِلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ نَصِيحَتَهُ، وَدَخَلَ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ كُوخَهُ. وَسَارَ ٱلأَمِيرُ فِي طَرِيقِهِ حَتَى وَصَلَ إِلَى ٱلجُبَلِ، فَأَخَذَ يَتَسَلَّقُهُ وَيَضْعَدُ فِيهِ حَتَى وَصَلَ إِلَى قَمْتِهِ، وَنَظَرَ فَرَأَى بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ وَيَضْعَدُ فِيهِ حَتَى وَصَلَ إِلَى قِمَّتِهِ، وَنَظَرَ فَرَأَى بَابًا كَبِيرًا يَحْرُسُهُ أَرْبَعَةُ مِنَ ٱلسِّبَاعِ ٱلْفُتَرِسَةِ ٱلْتُوَحِشَةِ ٱلنِّنِي لَمْ يَرَ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ، أَرْبَعَة مِنَ ٱلسِّبَاعِ ٱلْفُتَرِسَةِ ٱلْتُوَحِشَةِ ٱلنِّنِي لَمْ يَرَ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ،

ثُمَّ نَظْرَ فَوْقَ ٱلْبَابِ فَوَجَدَ ٱلْمُقْصَ ٱلْكَبِيرَ مَفْتُوجًا ، فَاطْمَأْنَ وَدَخَلَ ، وَسَارَ إِلَى ٱلْأَمَامِ وَهُوَ هَادِئُ ٱلنَّفْسِ مُسْتَرِيحُ ٱلْبَالِ. وَقَدْ نَظْرَتِ ٱلسَّبَاعُ إِلَيْهِ بِعَينِ نَائِمَةٍ غَلَبَهَا ٱلنُّعَاسُ، وَلَمْ تَهْجُمْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَتَحَرَّكُ مِنْ مَكَانِهَا . وَلَمْ يُمَسَّ ٱلأَمِيرُ بِسُوءٍ أَوْ ضَرَرٍ . وَبَعْدَ أَنْ مَرَّ عَلَيْهَا ٱلْأَمِيرُ وَتَرَّكُهَا آمِنًا رَأَى شَجَرَةً مُحَمَّلَةً بِكُثِيرٍ مِنَ ٱلتَّفَّاجِ ٱلْأَحْمَرِ ٱلنَّاضِجِ ٱلْجَمِيلِ ، وَنَظَرَ جَوْلَهُ فَلَمْ يَجِدْ غَيْرَ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ مِنْ أَشْجَارِ ٱلتَّفَاّحِ ، فَتَأَكَّدَ أَنَّ تُفَاحَهَا تُفَّاحُ ٱلْغِنَاءِ، وَقَالَ فِي نَفْسِهِ ؛ إِنَّ ٱلشَّجَرَةَ شَجَرَةُ تُفَّاحِ ٱلْغِنَاءِ مِنْ غَيْرِ شَكٌّ . وَلَكِنْ حِينَمَا شَدَّ فَرْعًا مِنْ فُرُوعِ ٱلشَّجَرَة لِيَقْطِفَ مِنْهُ تُفَّاحَةً سَمِعَ طَائِرًا يَقُولُ لَهُ بِصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ: لَقَدْ وَضَعَ ٱللَّكِ أَخْتَكَ فِي ٱلسِّجْنِ .. فَتَأْثُرُ ٱلْأَمِيرُ كُلُّ ٱلتَّأْثِرِ حِينَ سَمِعَ هَذَا ٱلْخَبَرَ ٱللَّحْزِنَ، وَنَسِى نَصِيحَةً ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ يَتَذَكَّرُ قَوْلَهُ: إِحْذَرْ أَنْ تَكُلِّمَ فِي ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَسْحُورَةِ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ طَائِرًا.

نَسِيَ ٱلأَمِيرُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ النَّصِيحَةَ النَّمِينَةَ، وَرَدَّ عَلَى ٱلطَّائِرِ، وَقَالَ الثَّمِينَةَ، وَرَدَّ عَلَى ٱلطَّائِرِ، وَقَالَ لَهُ ؛ إِنَّ ٱللَّكَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْئًا. وَهَذَا كَذِبُ.

وَقَبْلَ أَنْ يَنْطِقَ بِكَلِمَةٍ أُخْرَى تَخْوَدٍ تَحَوِّلَ ٱلْأُمِيرُ ٱلْمُسْكِينُ إِلَى عَمُودٍ تَحَوِّلَ ٱلْأُمِيرُ ٱلْمُسْكِينُ إِلَى عَمُودٍ صَخْرِي مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْحُورَةِ .

وَقَدِ ٱنْتَظَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ فِي ٱلْبَيْتِ رُجُوعَ أَخِيهَا، فَلَمْ يَرْجِعْ . وَمَرَّ ٱلْيُومُ بَعْدَ وَأَخَذَتْ كُلَّ يَوْمٍ تَنْتَظِرُ رُجُوعَهُ بِغَيْرِ نَتِيجَةٍ ، وَمَرَّ ٱلْيُومُ بَعْدَ ٱلْيُومِ، وَلَمْ يَرْجِعْ ، فَشُغِلَ بَالُهَا ، وَقَلِقَتْ نَفْسُهَا ، وَآعْتَقَدَتْ أَنَّهُ لَابُدَّ الْيُومِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ ، فَشُغِلَ بَالُهَا ، وَقَلِقَتْ نَفْسُهَا ، وَآعْتَقَدَتْ أَنَّهُ لَابُدَّ قَدْ حَدَثَ لَهُ حَادِثُ مُؤْلِمٌ ، أَوْ أَصَابَهُ سُوءٌ فِي رِحْلَتِهِ . فَنَظَرَتْ إِلَى الْخُاتِمِ ٱلْخُورِيَّةُ لِيَحْفَظَهَا وَيَحْفَظَ أَخَوَيْهَا مِنَ الْخُلَومِ الْخُورِيَّةُ لِيَحْفَظَهَا وَيَحْفَظَ أَخَوَيْهَا مِنَ الْخُلُومِ وَلَا يَتَلَالُا أَهُ وَلَا يَلْمَعُ كَالْعَادَةِ . ٱلْخُلُورِيَّةُ لِيَعْفَظُوا وَيَحْفَظُ أَخَوَيْهَا مِنَ الْخُلُورِيَّةُ لِيعْفَظُهَا وَيَحْفَظُ أَخَوَيْهَا مِنَ الْخُلُورِيَّةُ لِيَعْفَظُهَا وَيَحْفَظُ أَخُويْهَا مِنَ الْخُلُومِ وَلَا يَتَلَالُا أَهُ وَلَا يَلَمْعُ كَالْعَادَةِ .



فَصَاحَتْ: لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ أَخِي قَدْ لَحِقَهُ ضَرَرٌ أَوْ أَذًى . وَطَلَبَتْ أَخَاهَا ٱلْأَكْبَرَ وَقَالَتْ لَهُ : أَعْتَقِدُ أَنَّ أَخَاكَ فِي خَطَرٍ ، وَأَنَّهُ قَدْ لَحِقَهُ أَذًى أَوْ ضَرَرٌ ؛ فَأَلَحاتُمُ ٱلَّذِي أَلْبَسَهُ قَدْ تَغَيَّرَ لَوْنَهُ ، وَأَصْبَحَ مُعْتِمًا مُظْلِمًا لَا يَبْرُقُ كَالْمُتَادِ. وَأَرْجُو أَنْ تَذْهَبَ وَتَبْحَثَ عَنْ أَخِيكَ. فَلَمْ يَنْتَظِرِ ٱلْأَخُ ٱلْكِبِيرُ كُلِمَةً أُخْرَى، وَأَخَذَ سَيْفَهُ فِي يَدِهِ، وَوَدَّعَ أَخْتُهُ، وَخَرَجَ لِيَبْحَثَ عَنْ أَخِيهِ ٱلَّذِي ذَهَبَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَتْحُورَةِ، وَلَمْ يَرْجِعْ . وَقَدْ عَرَفَ ٱلطَّرِيقَ ٱلمُؤْصِّلَ إِلَيْهَا ، وَجَرَّبَهُ مِنْ قَبْلُ . وَقَدْ فَاتَ ٱلْيُومُ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ ، وَٱلْأُسْبُوعُ بَعْدَ ٱلْأُسْبُوعِ ، وَلَمْ يَرْجِعْ ٱلْأُمِيرُ ٱلْأَكْبَرُ كَذَلِكَ ، وَمَكَثَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْسُكِينَةُ مُضْطَرِبَةً مَشْغُولَة ٱلبَالِ عَلَى أُخَوِيها . وَكُلَّمَا ٱسْتَيْقَظَتْ فِي ٱلصَّبَاحِ نَظرَتْ مُسْرِعَةً إِلَى خَاتَمِهَا لِتَرَى لَوْنَهُ: هَلْ هُو بَرَّاقٌ أَوْ مُعْتِمُ ؟ وَأَخِيرًا أَتَى يَوْمُ أَصْبَحَ فِيهِ ٱلْخَاتَمُ أَسُودَ ٱللَّوْنِ تَمَامًا، فَصَاحَتْ: آهٍ! إِنَّ أَخُوَى قَدْ مَا تَا ، أَوْ هُمَا فِي خَطْرِ شَدِيدٍ مِنْ غَيْرِ شَكٌّ .

يَجِبُ أَنْ أَذْهَبَ فِي ٱلْحَالِ لِأَلْحَقَهُمَا .

خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلْمُعَذَّبَةُ بِسَبِ عَمَّتِهَا، وَسَارَتْ فِي ٱلطّريقِ ٱلَّذِي سَارَ فِيهِ أَخَوَاهَا مِنْ قَبْلُ، حَتَّى وَصَلَّتْ إِلَى ٱلْكُوخِ ٱلَّذِي يُقِيمُ فِيهِ ٱلرَّجُلُ ٱلصَّالِحُ، فَرَأَتُهُ جَالِسًا أَمَامَهُ فَسَأَلَتُهُ: سَيِّدِي ٱلْعَزِيزُ، أَرْجُو أَنْ تَدُلِّي عَلَى ٱلطَّرِيقِ ٱلَّذِي يُوَصَّلُ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ٱلمَسْحُورَةِ. فَأَجَابِهَا ٱلشَّيْخُ ٱلصَّالِحُ: سِيرِي فِي هَذَا ٱلطَّرِيقِ، فَإِذَا وَصَلْتِ إِلَى ٱلجُبَلِ فَاصْعَدِى فِيهِ، حَتَى تَصِلَى إِلَى قِمَّةِ ٱلجَبَلِ. وَهُنَاكَ تَجِدِينَ بَابًا كَبِيرًا عِنْدَهُ أَرْبَعَةُ ثَعَابِينَ كَبِيرَةٍ ، فَلَا تَخَافِى أَوْ تَنْزَعِجِي ؛ فَإِنَّهَا لَنْ تَمَسَّكِ بِسُوءٍ إِذَا دَخَلْتِ ٱلْبَابَ بِظَهْرِكِ . وَإِنَّى أَنْصَحُ لَكِ نَصِيحَةً يَجِبُ أَنْ تَذَكِّرِيهَا وَلاَ تَنْسَيْهَا مُطْلَقًا ؛ كُنْ لَا تَتَحَوِّلِي إِلَى عَمُودٍ صَغْرِىٌ مِنْ أَعْمِدَةِ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمَسْحُورَةِ . وَهَذِهِ ٱلنَّصِيحَةُ هِيَ الْا مُنكلِّمِي أَحَدًا ، وَلا تَرُدِّي عَلَى أَحَدٍ ، سَوَا اللَّ أَسَانًا أَمْ حَيَوانًا أَمْ طَائِرًا ، مَهْمَا تَكُنِ ٱلظُّرُوفُ . وَٱحْذَرِى أَنْ تَخَالِفِي هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةُ .

فَشَكَرَٰتِ ٱلْأَمِيرَةُ لَهُ نَصِيحَتَهُ ، وَوَعَدَتُهُ بِٱلْخُافَظَةِ عَلَيْهَا. وَجَرَتُ مُسْرِعَةً ، لِأَنْهَا ٱلْآنَ لَا تُفَكِّرُ فِى نَفْسِهَا ، وَلَكِنَهَا تُفَكِّرُ فِى أَخُويْهَا مُسْرِعَةً ، لِأَنْهَا ٱلْآنَ لَا تُفكّرُ فِى نَفْسِهَا ، وَلَكِنَهَا تُفكّرُ فِى أَخُويْهَا وَفِي النَّالَ لَا تُفكّرُ فِى أَخُويْها وَفِي النَّالَ لَا اللَّهَ لَا تُفكّرُ فِى الْحَقَهُمَا .

وَالسَّمَرَّتُ سَائِرَةً حَتَى وَصَلَتْ إِلَى الْجُبَلِ، ثُمَّ إِلَى قِمَّتِهِ، وَسَارَتْ بِظَهْرِهَا إِلَى الْجُهَةِ وَرَأَتْ بَابَ الْحَدِيقَةِ ، فَأَدَارَتْ وَجْهَهَا ، وَسَارَتْ بِظَهْرِهَا إِلَى الْجُهَةِ الْكُنْ بَابَ الْحَدِيقَةِ ، وَوَجَدَتْ أَرْبَعَةَ ثَعَابِينَ ؛ إِثْنَيْنِ فِي الْجُهّةِ الْيُمْنَى مِنَ الْبَابِ، وَاثْنَيْنِ فِي الْجُهّةِ الْيُمْنَى مِنَ الْبَابِ، وَاثْنَيْنِ فِي الْجُهّةِ الْيُمْنَى مِنَ الْبَابِ، وَاثْنَيْنِ فِي الْجُهّةِ الْيُمْنَى مِنْ الْبَابِ، وَاثْنَيْنِ فِي الْجُهّةِ الْيُمْرَى مِنْهُ ، فَمَرَّتْ بَيْنَ النَّعَابِينِ بِظَهْرِهَا ، وَلَمْ تَرْفَعَ النَّعَابِينِ بِظَهْرِهَا ، وَلَمْ تَرْفَعَ النَّعَابِينِ بِطَهْرِهَا إِلَيْهَا .

وَاقَتَحَمَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ بَابَ ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْسَحُورَةِ، وَسَارَتْ وَهِي تَجْرِي فِظَهْرِهَا، فَوَجَدَتِ ٱلْحَدِيقَةَ رَائِعَةً جَمِيلَةً ، بَدِيعَةَ ٱلْنَظْرِ، مُنَظَّمَةً تَنْظُرُ إِلَى هَذَا ٱلجُمَالِ ٱلنَّادِرِ، ثُمَّ بَدَأَتُ تَبْحَثُ فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا عَنْ أَخَويْهَا، وَلَمْ تَجِديقَةِ، وَفِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا عَنْ أَخَوَيْهَا، فَلَمْ تَرَ لَهُمَا أَثَرًا، وَلَمْ تَجِدْ أَمَامَهَا إِلاَّ نَبَاتَاتٍ وَأَعْشَابًا خَضْرَاءَ، فَلَمْ تَرَ لَهُمَا أَثَرًا، وَلَمْ تَجِدْ أَمَامَهَا إِلاَّ نَبَاتَاتٍ وَأَعْشَابًا خَضْرَاءَ،



وَأَزْهَارًا جَمِيلَةً ، وَأَشْجَارًا كَبِيرَةً ، مِنْهَا شَجَرَةً مُحَمَّلَةً بِالتَّفَّاحِ ٱلْأَحْمَرِ ٱلنَّاضِج، هُوَ ٱلتَّفَاَّحُ ٱلْمُشُّومُ ٱلَّذِي وَصَفَتُهُ عَمَتُهَا لَهَا، لِتَحْتَالَ بِهِ عَلَى ٱلتَّخَلُّصِ مِنْ أَوْلاَدِ أَخِيهَا فِي ٱلْحَدِيقَةِ ٱلْمُسْحُورَةِ، بِالْحِيلَةِ ٱلْغَرِيبَةِ ٱلَّتِي ذَكُرَ مَهَا لِلأَمِيرَةِ ٱلصَّغِيرَةِ ٱلبَريئَةِ، ٱلَّتِي لَمْ تَشْعُرُ بِنَتِيجَةِ مَاطَلَبَتُهُ مِنْ أَخَوَيْهَا، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ ٱلزَّائِرَةَ ٱلَّتِي زَارَتْهَا هِيَ عَمَّتُهَا ٱلِّبِي أَرَادَتِ ٱلتَّخَلُصَ مِنْ أُولَادِ أَخِيهَا. وَلَمْ تَجِدْ تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتَّفَاّحِ إِلَّا عَمُودَين مِنْ ٱلْأَعْمِدَةِ ٱلصَّخْرِيَّةِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ أَخُوَيْهَا قَدْ سُجِرًا ، وَتَحَوَّلًا إلى هَذَيْنِ ٱلْعَمُودَيْنِ ٱللَّذَيْنِ تَرَاهُمَا تَحْتَ شَجَرَةِ ٱلتَّفَاحِ ٱلمُوسِيقِيِّ . وَفِي ٱلْوَقْتِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَبْحَثُ فِيهِ عَنْ أَخَوَيْهَا سَمِعَتْ أَصْوَاتًا تُنَادِيهَا وَتَقُولُ لَهَا : هَلْ تُحِبِينَ أَنْ تَعْرِفِي مَاذَا حَدَثَ لِأَخَوَ يُكِ ٱلْأَمِيرَ بْن ؟ هَلْ تُحِبِّينَ أَنْ تَعْرِفِي أَيْنَ أَخَوَاكِ؟ أَعْتَقِدُ أَنَّكِ مُشْتَاقَةً كُلَّ ٱلشُّوقِ لِعَرِفَةِ مَاحَدَثَ لِأَخَوَ يُكِ، وَتُحِبِّينَ مِنْ كُلِّ قَلْبِكِ أَنْ تَعْرِفِي مَكَانَهُمَا. وَلَكِنَهَا تَذَكَّرَتُ نَصِيحَةً ٱلرَّجُلِ ٱلصَّالِحِ، وَلَمْ تَنْطِقَ بِأَيِّ كَلِمَةٍ ، وَلَمْ تُجِبْ



حَائِرَةً لَا تَدْرِى مَاذَا تَفْعَلُ ، وَٱتَّكَأَتْ وَمَالَتْ عَلَى أَحَدِ ٱلْعَمُودَيْنِ ، وَشَعَرَتْ بَعُزْنِ شَدِيدٍ عَلَى أَخَوَيْهَا ، وَٱسْتَمَرَتْ تُقَكِّرُ فِيَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَشَعَرَتْ يُقَكِّرُ فِيَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَشَعَرَتْ يُقَكِّرُ فِيَا حَدَثَ لَهُمَا ، وَرَأَتْ طَائِرًا يَطِيرُ بِجَانِبِهَا ، فَسَقَطَتْ مِنْهُ رِيشَةٌ جَمِيلَةٌ جِدًّا وَهُو وَرَأَتْ طَائِرًا يَطِيرُ ، فَانْحَنَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَأَخَذَتِ ٱلرِّيشَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ يَطِيرُ ، فَانْحَنَتِ ٱلْأَيْضَ فَإِنْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ أَرْضَ ، وَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا هَذِهِ ٱلرِّيشَةَ لِتُنْجَمِّى بِهَا أَخَوَيْهَا .

وَأَمْسَكَتِ ٱلرِّيشَةَ بِيدِهَا، وَنَظَرَتْ إِلَيْهَا، ثُمَّ وَضَعَتْهَا عَلَى ٱلْعَمُودِ الصَّخْرِيِّ ٱلنَّيْ اللَّهْ اللَّيْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّيْ اللَّهْ اللَّهْ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْ

مِنْ أَنْ تَقُولَ كُلِمَةً وَاحِدَةً ، وَجَدَتْ أَنَّ ٱلْعَمُودَ تَحَوَّلَ إِلَى صُورَةٍ أُخْرَى ، وَهِيَ أُخُوهَا ٱلْأَكْبَرُ ، فَصَاحَتْ مُتَعَجِّبَةً كُلُّ ٱلتَّعَجُّبِ : لَقَدْ كُنتَ مَسْحُورًا إِلَى ٱلْعَمُودِ ٱلصَّخْرَى ٱلَّذِي كُنتُ أَتْكِئُ عَلَيْهِ. فَأَجَابَ أَخُوهَا : نَعَم ، وَإِنَّ ٱلْعَمُودَ ٱلثَّانِيَ هُوَ أَخُونَا ٱلصَّغِيرُ، فَضَعِى ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَهُ حَتَّى يَتَحَوَّلَ إِلَى إِنْسَانِ كَمَا تَحَوَّلْتُ ، وَيَعُودَ إِلَى صُورَتِهِ ٱلْأُولَى ، وَتَتَجَدَّدَ فِيهِ ٱلْخِيَاةُ كُمَا كَانَ . فَفِي ٱلْحَالِ وَضَعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلرِّيشَةَ ٱلْعَجِيبَةَ فَوْقَ ٱلْعَمُودِ الصَّخْرِيُّ ، فَبَدَأُ الْعَمُودُ يَتَحَرُّكُ ، ثُمَّ يَحُولُ إِلَى صُورَةً أَخِيهَا ٱلصّغيرِ ، وَرَأَتْ أَخَاهَا ٱلثَّانِيَ وَاقِفًا بِجَانِبِهَا . فَنَظَرَتْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَقَالَتْ : أَحْمَدُكَ يَارَبِّ حَمْدًا كَثِيرًا ، وَأَشْكُو لَكَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَى - أَعْظَمَ ٱلشُّكرِ. وَشَارَكَهَا أَخَوَاهَا فِي ٱلشُّكْرِ وَٱلحُمْدِ لِلَّهِ ، وَقَالَتْ لَهُمَا : هَيَّا بِنَاكُنْ نَخْرُجَ مِنْ هَذِهِ ٱلْخَدِيقَةِ ٱلْفَظِيعَةِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبُنَا ضَرَرٌ أَوْ أَذًى آخَرُ.



فَقَالَ أَخُوهَا ٱلْكِبِيرُ: يَجِبُ أَنْ نَا كُلَ شَيئًا مِنَ ٱلتَّفَاحِ ٱلمُوسِيقِيّ قَبْلَ أَنْ نَذْهَبَ مِنْ هُنَا ، فَقَدْ تَحَمَّلْنَا كَثِيرًا ، وُعُذَّبْنَا كَثِيرًا حَتَى وَصَلْنَا إِلَى هَذَا ٱلتَّفَاَّحِ. وَهُوَ ٱلْآنَ أَمَامَنَا ، وَمَا ٱلْفَائِدَةُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ إِذَا لَمْ نَأْكُلُ وَنَأْخُذُ مَعَنَا مِنْهُ شَيْئًا ؟ فَقَطَفَ كُلُّ مِنْهُمْ ثَلَاثَ تَفَاحَاتٍ مِنْ شَجَرَة ِ ٱلتَّفَاحِ ٱلمُوسِيقِيّ ، وَذَهَبُوا وَأَخَذُوا يَأْ كُلُونَ وَهُمْ سَائِرُونَ، تَارِكِينَ ٱلْحَدِيقَة ٱلسِّحْرِيَّةَ، وَنَازِلِينَ مِنَ ٱلجِّبَلِ، وَقَدْ أَكُلَ كُلِّ مِنْهُمْ تَفَاحَةً مُوسِيقِيَّةً، وَأَخَذَ مَعَهُ تَفَاحَتِينِ مُوسِيقِيَّتَيْنِ، وَبَدُّءُوا يُغَنُّونَ فِي أَنْنَاءِ سَيْرِهِمْ ، وَهُمْ فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ أَغَانِيَ مُوسِيقِيَّةً عَذْبَةً جَمِيلَةً .

وَلِحُسْنِ ٱلْحَظِّكَانَ أَبُوهُمُ ٱللَّكُ مَارًا بِتلْكَ ٱلْجِهَةِ ، وَهُو رَاكِبُ جَوَادَهُ ، فَسَمِعَ أَصْوَاتًا غِنَائِيَّةً مُوسِيقِيَّةً عَذْبَةً جَمِيلَةً لَمْ يَسْمَعْ مِثْلَهَا مِنْ قَبْلُ ، فَأَخَذَ يَسْتَمِعُ إِلَى هَذِهِ ٱلْأَصْوَاتِ ٱلْعَذْبَةِ ، وَٱلْوُسِيقَا ٱلجُمِيلَةِ مُتَالِّذًا بِسَمَاعِهَا ، مُعْجَبًا كُلَّ ٱلْإِعْجَابِ بَهَا .

وَأَسْتَمَرَّتِ ٱلْأَمِيرَةُ تَغَيى، وَتَسْبِقُ أَخُويْهَا فِي أَغَانِيهَا ، وَأَخُواهَا يُغَنِّيَانِ وَيُردِّدَانِ ٱلْغِنَاءَ وَهُمْ جَمِيعًا فَرِحُونَ مَسْرُورُونَ حتى وصَلَ ثَلاثتهم إلى المسككان ٱلَّذِى وَقَفَ فِيهِ أَبُوهُمُ ٱلْمَلِكُ وَهُو رَاكِبُ حِصَانَهُ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ أَبُوهُمْ ، وَقَابَلُوهُ وَجُهَا لِوَجُهِ ، فَحَيَّوهُ أَطْيَبَ تَحِيَّةٍ ، فَحَيَّاهُمُ ٱلْمَلِكُ ، وَنَظَرَ إِلَيْهِمْ نَظْرَةً إِعْجَابٍ وَتَقْدِيرٍ ، فَرَأَى نَجْمَةً مِنَ ٱلنَّجُومَ بَيْنَ حَاجِبَيْ كُلِّ مِنْهُمْ، وَهِيَ ٱلْعَلَامَةُ ٱلَّتِي بِهَا يَعْرِفُ ٱللَّكِ أَوْلَادَهُ مِنَ ٱلْأَمَرَاءِ وَٱلْأَمِيرَاتِ. فَقَالَ ٱللَّكِ : مَنْ أَنْهُ ؟ أَنْهُ بِلاَ شَكِّ أَوْلادِى ٱلذِّينَ فَقَدْتُهُمْ مُنْذُ سَنَوَاتٍ . وَقَدْ حَزِنْتُ كَثِيرًا لِفَقْدِكُمْ ، وَبَحَثْتُ كَثِيرًا عَنْكُمْ هَذِهِ السَّنوَاتِ الطُّوالَ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ . وَقَدْ أَرْسَلْتُ مَنْ يَبْحَثُ عَنْكُمْ فِي جَمِيع ٱلبِلادِ بَعْدَ آخْتِفَائِكُمْ، فَلَمْ أَرَ نَتِيجَةً لِلْبَحْثِ، وَلَمْ أَعْلَمْ إِلَى ٱلآنَ كَيْفَ

آخْتَفَيْتُمُ ، وَمَا زَالَ آلسَّبَ فِي آخْتِفَائِكُمْ سِرًّا لَمْ أَعْرِفُهُ حَتَى الْآنَ.
وَقَبَّلَ ٱللَّكِ أَوْلَادَهُ ٱلثَّلَاثَةَ ، وَقَبَّلُوا أَبَاهُمْ ، وَتَعَلَّقُوا بِهِ ، وَتَعَلَّقَ بِهِمْ ، وَبَكُوْا جَمِيعًا فَرَحًا وَسُرُورًا بِٱلْقُابَلَةِ بَعْدَ ٱلْفِرَاقِ ٱلطَّوِيلِ ، وَٱلشَّوْقِ بَعْدَ طُولِ ٱلْغِيَابِ .

وَأَخِيرًا أَخْبَرَ ٱلِابْنُ ٱلْكِبِيرُ أَبَاهُ بِمَا فَعَلْتُهُ عَمَّتُهُمْ مَعَهُمْ ، وَكَيْفَ أَخَذَهُمْ إِلَى ٱلْغَابَةِ، وَكَيْفَ تَرَكَتُهُمْ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ لَتَتَخَلَّصَ مِنْهُمْ، وَكَيْفَ عَاشُوا فِي ٱلْغَابَةِ، وَكَيْفَ أَرْسَلَ ٱللَّهُ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَ حُورِيَّاتٍ وَغَزَالَةً لِلْعِنَايَةِ بهم نَهَارًا، وَحِرَاسَتِهِمْ لَيْلًا وَكَيْفَ آخْتَالَتِ ٱلْعَمَّةُ عَلَيْهِ لِإِحْضَارِ مَاءِ ٱلْحَيَاةِ إِلَى أَخْتِهِ لِتَتَخَلُّصَ مِنْهُ، وَكَيْفَ آخْتَالَتْ عَلَى أَخِيهِ ٱلثَّانِي لِإِحْضَارِ التَّفَاجِ المُوسِيقِيِّ ، لِلتَّخَلُّصِ مِنَ الْجَمِيعِ ، حَتَى تَنْفَرِدَ بِأَبِيهِم الْمُلَكِ . فَتَأَلَّمَ ٱلْلِكَ كُلَّ ٱلْأَلِمِ لِمَا حَدَثَ لِأُولَادِهِ ٱلْمُسَاكِينِ ؛ وَمَا مَنَّ بِهِمْ مِنَ ٱلْتَاعِبِ بِسَبَبِ ٱلْغَيْرَةِ وَضِيقِ ٱلْعَقْلِ ، غَيْرَةِ عَمَّتِهِمْ مِنْهُمْ ؛ وَسُوءِ تَفَكِيرِهَا، وَحُبِّهَا لِنَفْسِهَا. وَعَدَم ٱلتَّفَكِيرِ فِي أُولَادِ أَخِيهَا.

فَرَجَعَ ٱلْأَبُ إِلَى ٱلْقَصِرِ ، وَٱلسُّرُورُ يَمْلَأُ قَلْبَهُ، وَمَعَهُ أَوْلَادُهُ ٱلثَّلَاثَةُ ؛ ٱلأَمِيرَانِ وَٱلْأَمِيرَةُ، وَقَابَلَهُمْ جَمِيعُ مَنْ بِٱلْقَصْرِ بِٱلْفَرَحِ وَٱلسَّرُورِ بَعْدَ هَذَا ٱلْفِرَاقِ ٱلطُّويلِ، مَا عَدَا عَمَّتَهُم، وَأَخَذُوا مَكَانَهُمُ ٱلْمُنَاسِبَ لَهُمْ فِي قَصْرِ أبيهم ، وَانْتَشَرَ ٱلْخَبْرُ فِي ٱلْعَاصِمَةِ ، وَعَمَّ ٱلْفَرَحَ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ ٱلبلادِ ، لرُجوعِ أُولادِ ٱللَّكِ بَعْدَ آخْتِفَا مِّهِمْ . وَهَنَّأَ ٱلْجَمِيعُ ٱلْلَكَ، وَتَأَلَّمَ ٱلْجَمِيعُ مِنْ أُختِهِ ٱلْقَاسِيَةِ ٱلشَّرِّيرَةِ، وَقَدْ وَضِعَتْ فِي ٱلسِّجْنِ ٱللَّهُ ۚ ٱللَّهِ مِنْ حَيَاتِهَا ؛ عِقَابًا لَهَا عَلَى مَا فَعَلَتُهُ . وَعَاشَ ٱلْمُلِكُ مَعَ أُولَادِهِ سُعَدَاءَ مَسْرُورِينَ ، لَا يُفَكُّرُونَ إِلَّا فِي ٱلشَّعْبِ، وَمَصْلَحَةِ ٱلشَّعْبِ. فَأَحَبُّهُمُ ٱلشَّعْبُ وَأَحَبُّوهُ، وَأَخْلَصُوا اللُّمَّةِ فَأَخْلَصَتْ إِلَيْهِمْ، وَفَكَّرُوا فِيهَا فَامْتَلَّكُوا قَلْبَ كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا ، وَعَمَّ ٱلْخِيْرُ الْبِلَادَ ، وَٱنتَشَرَتِ ٱلْمَحَبَّةُ وَٱلْعَدَالَةُ بَينَ ٱلْجَمِيعِ .

## أسئلة في القصة

- (١) لماذا اشتدَّت معبة الملك لأولاده الثلاثة ؟
- (٢) بماذا شعرت عمتهم ، وفي أي شيء فكرت ؟
  - (٣) كيف استمالتهم إلى الذهاب معها إلى الغابة ؟
    - (ه) ما الذي قالته لهم عمتهم حينها تعبوا ؟
- (٦) ما الذي شعر به الملك حينها اختنى أولاده الثلاثة ؟
- . (٧) كيف كان شمور الحوريّات الثلاث نحو الأطفال وم نائمون في الغابة ؟
  - (٨) ما الهدايا التي أهدتها الحوريّات الثلاث إلى الأطفال ؟
  - (٩) ما الذي وجده الأطفال بجانبهم حينما استيقظوا من نومهم ؟
- (١٠) كيف كانوا ينفقون وهم في الغابة ؟ وما الفائدة التي استفادوها من الغزالة ؟
  - (١١) ما النصيحة التي نصحتها لهم الغزالة حينها كبروا ؟
  - (١٢) كيف كان شعورهم نحو الحياة الطبيعيّة في ألغابة ؟
    - (١٣) أين أقاموا حينها ذهبوا إلى مدينة أبيهم ؟
      - (١٤) كيف عرفتهم عمتهم ؟
      - (١٥) كيف احتالت ثانية للتخلص منهم ؟
  - (١٦) ما الحيلة التي دبرتها عمتهم في النهاية للقضاء عليهم؟

- (١٧) ما رأيك في هذه العمة ؟
- (١٨) صف شعور الأميرة نحو أخويها، وشعورهما نحوها.
  - (١٩) أيهما أكثر ذكاة الأميرة أم أخواها ؟ لماذا ؟
- (٢٠) من انتفع بنصيحة الرجل الصالح ؟ وما هذه النصيحة ؟
- (٢١) كيف عرف الأب أبناءه الثلاثة ؟ وكيفكان شعوره نحوم حينها رآم ٠؟
  - (٢٢) لماذا مسخ الأميران وتحوّلا إلى عمودين من الأعمدة الصخرية ؟
    - (٢٣) كيف عرفت الأميرة أن أخويها في خطر شديد ؟
      - (٢٤) ما الوسيلة التي أ نقذت بها حياتهما ؟
      - (٢٥) هل عوقبت العمّة على ما ارتكبته من ذنوب ؟
        - (٢٦) وما رأيك في العقاب الذي عوقبت به ؟